

# ( مقدمة الكاتب ،

الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وعلى آله وضحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### اما بعد ...

فإني أستعين بالله تعالى وأستهديه وهو العزيز الخميد، الهادي إلى الصراط المستقيم وأقدم بين يدي القارئ المسلم الجزء الثالث من كتابي « سلسلة الدين النصيحة » ، وهي نصيحة على درجة عظيمة من الأهمية ، ولا أغالى إن قلت إنها أهم نصيحة في الدين كله وهي أعظم الوصايا على الإطلاق ، وإنني أتمنى من الله تعالى أن ينفعني على الإطلاق ، وإنني أتمنى من الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الوصية العظيمة ، وأن يجعلها خالصة من

شوائب الريباء وآفات القلوب ، ولا يكون للشبيطان فيسها حظًا ولا نصيبًا .

أخي القارئ ...

على الصفحات التالية كل ما يتعلق بتقوى الله تعالى ومعناها وحبقيقتها ومنابعها وصفات أهلها مستبرشدين بالسيرة العطرة للرعيل الأول مسن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خير قرون الإسلام الـثلاثة كما قال ﷺ ، مع بيان الأدلة من الكتاب وسنة رسول الله ﷺ .

 اوصــيكم واوصــي نفـــي أن ننــقي الله تعــالى في السر والمعلانية وتسخلص النية في الأقسوال والأعممال فهي أعظم الوصايا التي يبلخ يها الإنسان مسراتب الأبوار والدرجات العلى . عسى أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم في محكم آباته: -

﴿ إِنَ الْمُتَّقِينَ فِي جِناتِ وَنَهِر ۞ فِي مَقْعَدُ صَدَقَ عَندُ مليك مُقْتُدُر ﴾ [ القمر الآيتان : ٥٤ -٥٥ ]

وكتبه الفقير إلى عقو ربه سيد مبارك ( أبو بلال ).

## أصل التقوى

اصل التقوى . . هي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه ذلك ، فمن خاف شدة الحر اتقاه بأن يستظل ، ومن خاف شدة البرد اتقاه بأن يكثر من ارتداء الثياب الشقيلة ، ومن خاف بطش عبد من العباد اتقاه بأن يبتعد عن طريقه حتى لا يؤذيه .

وهكذا . . . ولله المثل الأعلى . . . ف تقوى العبد لربه هي أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وقاية تقيه ذلك . . بأن يطيعه فيما قال ويحترز من معصبته فيما نهى عنه حتى لا يتعرض لعقابه يوم القيامة .

\* وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى . . .

إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريانًا ولو كان كاسيًا وخيير لبياس المرء طاعـة ربه ولا خير فيمسن كان عاصيًا

### منابع التقوي

اعلم رحمك الله تعالى أن التقوى لها منبعان اثنان لا ثالث لهما ، وهما كتاب الله تعالى وسنة النبي ﷺ .

ولو نظرتا إلى حال العباد في زماننا هذا لوجدنا العجب . فقد طغت العادات والتقاليد والبدع والخرافات على تعماليم الكتاب والسئة ، واختلطت الأمسور بعضها ببعيض ، وصارت البدعية سنة والسنة بدعية ، والمعروف منكرًا ، والمنكر معروفًا ، واختلفت وتفاوتت معايير الأمة للأخلاق والقدرة الحسنة ، وصار الدين في حياتنا مجرد شعائر وطقموس وعلاقة بين العبــد وربه لا تخرج عن هذه الحدود . . . وليفعل العبد ما يشاء ما دام يعرف حدوده ولا يتعداها إلى حقوق غيره حتى لو كان سلوكه وعمله وسيرته تخالف أصول الكتاب والسنة . . . فهذه حرية شخصية ولا شأن لأحد بها وفي حماية العرف والقانون !!! .

لكن ، ماذا عن تـعاليم الكتاب والسـنة ؟!! ماذا عن الحلال والحـرام ؟!! ماذا عن القيم والأخلاق ؟!! حـسينا الله ونعم الوكيل .

ولقد حذرنا الله تعالى وأمرنا بالعمل بالكتاب والسنة وحذرنا من الضلال في غيرهما فقال تعالى : ﴿ إِنمَا كَانَ قُولُ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾ [النور: ٥١] . وقال تعالى : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ [الانعام: ١٥٣]. \*\* والآن أخي القارئ .. تعال نتحدث عن منابع التقوى ، وهي كما ذكرنا آنفًا لا تخرج عن منبعين اثنين:

### الهنبع الأول كتاب الله تعالى ...

ماذا حدث لكتاب الله تعالى ؟

الجواب: - قد تنافس العباد في تعظيمه وتقديسه والمحافظة عليـه بطريقـة مـا أنزل الـله بهـا من سلطان ،

واستغل بعض مرضى القلوب كـــتاب الله تعالى في التجارة وقاموا بتزيمين المصحف بالذهب وماء الذهب ، ومنهم من قام بطبع المصحف كله في ورقة واحدة حروفها غير واضحة لا تراها العين إلا يعدسة مكبرة!!!

ما الهدف من هذا ؟!

الدعوة إلى الله تعالى ؟! حفظ كتاب الله تعالى ؟! أم هي التنجيارة وحب المال ؟ لا ريب أن هذا هو السبب ، فالمال مال بالناس عن الحق .

وقل لي بربك . . ماذا يفيد الإسلام والمسلمين عندما يفوم البعض بطبع آيات من القرآن « مثل آية الكرسي أو المعوذتين ، أو غيرهما من الآيات القـرآنيـة على الجلود والاقمشة والميداليات والسلاسل التي في أعناق المتبرجات ، وعلى الأجندات والنتائج السنويــة وألواح السيــرامــيك.. وهلم جرأ ، ،

وفي رسوم جميلة مزخرفة يشتريها الناس بحسن نية لتعليقها على الحوائط في الكاتب والبيوت كديكور . . .

هل لهذا نزل القرآن على أشرف الحلق ﷺ ؟!!

قال الله تعالى : ﴿ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ [ الفرقان : ٣٠ ] .

وليت الأمر يقف وينتهى عند هذا الحد من الإسفاف والاستهانة بكتاب الله تعالى ، و إنما زين الشميطان لبعض أصحاب الحرف استغلال كلام الله تعالى في معاملاتهم الدنيوية ، والهـدف من ذلك الإيحاء للناس أنهم مـسلمون ملتزمون يعسرفون كتاب الله تعالى ويشبركون به . . ولكن للأسف الشديد يضعون الآية في غير معناها .

تجد صاحب محل مشروبات ( عصبر مثلاً ) لا يجد غضاضة في كتابة قــوله تعالى : ﴿ وسقــاهـم ربهم شرابًا طهوراً ﴾ [الإنسان: ٢١] . . في مدخل المحــل . . فقل لي بربك . . هل سقاهم ربهم عنصير القصب ١١٤ .. هل سقاهم ربهم عصير البرتقال ؟ !!

أليس هذا وضع لـالآية في غـيـر مـعنــاها ، وكــأنما التنافس في مثل هذا الأمر الشاذ فيه شرف فلا يجد صاحب ومالك محل أطعمة (كشري مثلاً ) لأخيمه صاحب محل المشروبات فضل عليه فسيكتب قوله تسعالي : ﴿ كُلُّـوا مِنْ طيبات ما رزقناكم ﴾ [ البغرة : ١٧٢].

والصور من ذلك كشيرة يضمين بها المقمام هنا ، وما يثير السدهشة والحيرة أكشر هؤلاء الناس الذين على قلوبهم غشاوة ، يستمعمون كلام الله تعالى فسيعجمهم ، ويأخذ بلبهم صوت الشبيخ القلائي فيرقعون أصواتهم : الله الله الله ، ويطلبون الإعادة والإفسادة وهم يضحكون طربًا ، وربما كمانت الآيات التي يرتلهما الشبخ تصف عمذاب أهل النار والعياذ بالله !! قَالَ تعالَى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ الْقُرآنِ أَمّ على قُلُوبِ أَتَقَالُهَا ﴾ [ محمد : ٢٤ ] .

\* الطَّامة السكيري أن القرآن الكسريم لا نذكره إلا في المصائب والمآتم على الأموات ، أو في المناسبات الدينية ، أو في صــبــاح كل يوم جــــديد في المحــلات ووســـائل المواصلات لزوم البركة وجلب الرزق ! ثم ما هي إلا ساعة حتى يعم وينتشــر تلوث سمعي للبيئة بالأغــاني الشبابية أو

الهبابية كـما يقولون ، والمـوسيقى الصـاخبـة طوال اليوم

أخبى القارئ .. قد تفهم من حديثي أنى أحرم تعليق آبات الله عز وجل على الجــــدران أو طبعها أو التجـــارة المشروعة فيها من أجل نشر الطابع الإسلامي في الشموارع والميادين والمحلات وأماكن العمل والبيوت . . . إلخ .

فهذا قطعًا ما لا أقصده ولا دليل عليه ، وإنما أهاجم بقرة وضراوة شديدتين استغلال كتساب الله تعالى وآياته ، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد .

وأصارحك القول إنني أتمنى تعميم الطابع الإسلامي ني كل مكان . وأتمنى أن أرى نبي كــل خطوة أخطوها نبي الشوارع والميادين ، حــتى محطات الأتوبيسات مــا يشعرني أني مسلم في بلد دينه الإسلام . . نعم أتمنى في كل محطة أتوبيس أو ميدان عام يافطة عليها ( آية قرآنية ) أو ( حديث نبوي شمريف ) أو ( كلمة وموعظة حمسنة ) مع العناية بها وصيانتها كلما محت حروفها أو بهت لونها .

ومــا أجمل أن تقــع عين المسلم على يافطة مكتــوب عليها ( اذكر الله ) فيـقول لا إله إلا الله . فيطمـئن قلم وتسكن جوارحه بعد ماكان يفكر منذ لحظة في فلان وفلان وأولاده ومصاريف الدروس الخصـوصية . ما أروع أن تقع عين مسلم انشغل بدنياه فيجد أمامه ياقطة بحسروف جميمة (انتبه . . الموت قادم ) فيفيق من غفلته ويعود إلى رشده ، او جزء من آية قرآنية كقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالَّذِينَ إِحْسَانًا ﴾ يقرؤها المراهقون والمراهقات من الشباب الذين لا يسعرفون عن دينهم شبيئًا ، وفي زمن صار عقــوق الوالدين سمــة غالبة على تصرفاتهم . . نعم . . كل هذه صور مشرفة تشرح الصدور والقلوب لأنه يبتغي بها رضا الله تعالى . . أما استغلال آيات الله تعالى رياء أو سمعة ، وفي تجارة غير مشروعة من أجل المال فــقط فهذا مرفوض ، وفيــه امتهان واستهزاء بكلام الله تعالى .

#### \*\* المنبع الثاني : سنة النبي ﷺ ..

لا ريب أن السنة فسيهما من الوصايا والحكم النبسوية

الشريفة ما لو عمل بها المسلم لاستقامت حياته وسلوكياته على الصراط المستقيم ، وسنة النبي ﷺ هي المذكرة التفسيرية لكناب الله عز وجل ، ولهذا أمرنا لله تعالى بإطاعته وعـدم مخالفة سنته ﷺ فـقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كنتم تحبون الله فاتبصوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم \* قل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين﴾ [ آل عمران ٢١ ، ٣٢ ] . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجْيِبُوا لِلَّهُ وَلَلَّرْسُولُ إِذَا دعاكم لما يحييكم ﴾ [ الانفال : ٢٤ ] .

والآيات في طاعة الرسول والعمل بسنته كثيرة أضف إلى دلث الأحاديث الصحيحة عن النبي رَبِيَلِيْتُ يحذر بها من الحسدث في السدين وترك سستسه ﷺ وإليك بسعض هذه الأحديث . عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥ / ٢٦٩٧ / قتح ) ، ومسلم (٣ / أصبة / ١٣٤٣ /

وني رواية لمسلم : ﴿ من عمل عمالًا لميس عليه أمرنا فهو رد ) .

 وعن جابر رضي الله عنه قال : كــان رسول لله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه جيش يقول: ﴿ صَبُّحَكُم ومَسَّاكُم ﴾.

ويقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين ، ويقسون بين أصبعيه السبابة والرسطى .

ويقول: ﴿ أَمَا بِعَدْ فَإِنْ خَيْرِ الْحَدْيَثُ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرِ الهدي هدي مسحمد ﷺ وشر الأمسور محدثاتها وكل بدعة

ثم يقول: ﴿ أَنَا أُولِسِي بِكُلِّ مؤمن مِن نفسه ، مِن ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلَىَّ وعلىَّ ﴾'' . \* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « كل أمـــتي يدخلون الجــنة إلا من أبي » ، فيل <sup>·</sup> ومن يأبي يا رمـــول الله ؟ قال : ﴿ مَنْ أَطَاعَنَى دَخُلُ الْجِنَةُ

<sup>(</sup>١) أحرجه بسلم ( ٧ / جمعة / ٩٩٥ / ٤٢ ) وأبن ماجه ( ١ / ٤٥ ) .

ومن عصاني فقد أبي ا<sup>(١)</sup> .

وبعد . . أخي القيارئ هذا كلام الله وكيلام رسوله ﷺ عن وجوب العمل بالسنة فما الذي حدث ؟

هل استجبنا لله والرسول ﷺ واجتهدنا في العمل بسنة النبي القبولية والعملمية والفعليمة التي تجمع بين خمير الدنيا والآخرة .

واقع الحال يقول وللأسف الشديد إن كثيرًا من العباد لا يتعمدي مفهوم السنة في اعتمقادهم عن ثلاثة أشمياء : قسميص أبيض ٥٠٠ لحسيسة غزيرة ٥٠٠ سسواك . ويكفي أن ترتدي قميصًا أبيض قضيـرًا وتوفر لحيتك وتضع سواكًا في جيبك كي يشار إليك بالبنان « فلان السني» !!! .

ما معنى هذا ؟ هل من يرتدي قميسصًا وله لحية وني جيبه سواك. . سني؟! والذي لا يرتدي قميص وحالق لحيته ويستعمل فرشة أسنان في بيته أو لا يستعمل. . يدعي؟!

<sup>(</sup>۱) أخسرجه البسخباري (۱۳ / ۷۲۸۰ / فتح ) وأحبمد في مبسئله (۲ / 177).

هل معنى ذلك أن الذي يشير إلى رجل النزم بالشكل الخارجي بأنه ٥ فلان السني » إقسرار منه بأنه بدعي ومحدث ني الدين ؟ ! .

حقًا . . إن الناس تفتي بغير علم ، وتتكلم بلا وعي . . السنا جميعًا أهل سنة ؟ ! فلماذا هذا التخبط ؟! ولماذا هذه الحسابسية من أصحاب الذنون والقسمصان البيضاء ؟!

ومنذ متى صارت السنة الشكل الظاهري فقط ؟! وإلى متى نتعمد أو تغمل عن آلاف السنن . انفسحك على أنفسنا أم يضحك عبلينا الشيطان

أين قيمام الليل والذكر والاستغمفار . . هل هي من السنن أم لا ؟ 11

اين عيــادة المريض والإحســان إلى الجار . . هل هي من الستن أم لا ؟ !!

أين صلة الرحم وأداء الأمانة والصدقمة . .



من السنن أم لا ؟ !!

أين الإيثار والمحبــة والتواضع . . هل هي من السنن 11 2 7 9

أيسن .. وأين .. وأيسن ؟ !! آلاف من السنن تسركناها وأصبحت عبارة عن قميص ولحية وسواك ؟ !!

يا حسرة على العباد ..

نسبوا أو تناسوا أنسهم آمنوا بالله ربًا وبمحسمد نبسيًا ورسولاً وبالإسلام دينًا .

والكارثة أو قل الداهية الأعظم أن وسبائل الإعبلام على ختملافهما تشترك في هذا التمشويش ولم تتمرك حتى الشكل الظاهري إلا وقد اتخذته مادة للسخرية والاستهزاء.

.. إنهم يظلمون السنة .

هذا هو حال أهل التقوى في هذا الزمان مع الكتاب المنعطف الخطير وهذا الضلال المبين ؟ !

والإجابة التي لا مفر من البوح بها : أننا ابتغينا العزة

والارتبضاء من غيسر منهج الكتباب والسنة واتبعنا عبادات وتقاليند وبندعاً منا أنبزل اللبه بهنا من سلطان ، واتخذنا القدوة السيشة وأسرعنا بالتثبه بكل مساهو أجنبي واتبعنا سنن الذين من قبلنا حــذو النعــل بالنعل .

\* ثم منا هي متعلى متاتشا الديستنينة عسن هولاء الصحابة . . .

> أبو بكر الصديق . . ولماذا سمي بالصديق ؟ ! عمر بن الخطاب ولماذا سمي بالفاروق ؟ !

. . ماذا تعرف عن جهادهما في سبيل نشر دين الله

. . ماذا يعسرف المسلم عن أمين الأمة أبو عبسيدة بن الجراح أإ

- أو سيف الله المملول خالد بن الوليد ؟!
- . . أو سيد العلماء يوم القيامة معاذ بن جبل ؟ !
- . . أو الباحث عن الحقيقة سيدنا سلمان الفارسي؟ ! وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين من الرعيل الأول

من صحابة النبي ﷺ .

وشسبساب اليسوم من خمسريجي المدارس والمعساهد والجامعات<sup>(١)</sup> ماذا يعــرقون عن السلف الصــالــع من التبعين وتابعي التابعين .

#### ما هي معلوماتهم عن هؤلاء:

الحسن السصري . . عمر بن عبد العزيز . . عماء ابن أبي رباح . أبو مسلم الخبولاني . . ميمون بن مبهران ، أبو حنيفة النعمسان . . مالك بن دينار . . الإمام أحمد والشافعسي ومالك أثمة المذاهب وغيسرهم من سلفنا الصالح وهم القبدوة الحسنة للباحث عن طريق الحق والرشباد . . طريق التقوى والفلاح . . الأمر يحتاج إلى العودة إلى كتب السيرة والتراث للبحث والاطلاع .

فسيسرتهم مجهولة . . وأسسماؤهم غير مسعروفة في عقول الشباب . . لكن اسأل الشبباب عن هذه المعلومات الخطيرة !!!

<sup>(</sup>١) انظر كتابي ﴿ الشيابِ إِلَى أَينَ ؟! .

.. اساليه عن قبصة لاعب الكرة مسارادونا مع

المخدرت !! اسأله عن الأميرة ديانا وسيرتها العطرة !!

. . اسأله عن أسماء لاعبي الكرة بالأهلي والزماك

بالاحتياطي ! ا

. . اسأله عن أغاني المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات !!

تجد المعلومات عندهم كثيرة ووفيرة وحماضرة !! وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فيها حسرة على شهباب اليوم ورجال المستقبل كما يقولون ، في ظل فقــر ثقافي وديني وقدوة سيــــثة فظن شرًا ولا تسأل عن الخبر!!!

 ولمعلوماتك أخي القارئ إن المؤرخين ذكسروا أن أعمار الصحابة عندما آمنـوا بالله ورسوله ﷺ كانوا جمعًا في سن الشباب ، فأبو بكر الصديق أسلم في سن ٣٧ ، وعمر بن الخطاب في سن ٢٦ سنة ، وعثمان بن عفان في سن ٢٠ سنة ، وعلي بن أبي طالب ١٠ سنــبن ، وجعــفر

س أبي طالب في سن ١٨ سـنــة ، وصهـيـب الرومي ١٧ سنة . وغيرهم كـشير ، وقد كان النبي ﷺ في مهـاية عقد الشباب حين بعث ٤٠ منة .

فما أبعد الفارق بين شباب اليوم وشباب الصحابة . ما أبعد الفارق بين إيمان الصــحابة بالله ورسوله عَلَيْقُ وإيماننا نحن . من الظلم أن نقارن أنفسنا بهم . . .

ومن المؤسف حــقًا أن نــظل على غــفلتنــا عن منهج الكتاب والسنة .

ولهذا ابدأ أخي القسارئ بنفسك فإن الطريق ممفروش بالأشواك والجنة لا يدخلها أحد إلا بمشقة وجهد وإليك هذه النصيحة الطيبة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى صبى أن تكون ضوء ينيسر قلب يعض الغافلين عن طاعــة الله تعالى إلى تقوى السله عز وجل . قال : إذا أردت أن تقترب من درجة الصالحين . فأغلق باب الراحة ، وافتح ياب الجهد . وأغلق باب النوم ، وافتح باب الـــهر . وأغلق باب الأمل وتأهب للموت .



# تقوى الله أعظم الوصايا

لا ريب أن تقوى الله هي أعظم الوصايا التي يوصى بها . . الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها . . لاب لأبنائه، والأم لأبنائها . . المعلم لتلمسبذه . . والعالم لمريده . . والصديق لصديقه . . والمسلم لأخيه المسلم . . إلخ . نعم ، هسبي أعسظم الرمسايا ورأس الأسر كله ، ولذلك أوصانا الله تعمالي بها كسمما أوصى بها الذين من

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدُ وَصِينًا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مِنْ قَبِلُكُمْ وَإِياكُمْ أن اتقوا الله ﴾ [ النساء : ١٣١ ] .

\* وهي أيضًا وصية النبي ﷺ لأمته ففي الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منه العيون.

فقلنا: يا رسول البله كأنها موعظة مودع، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة .. »(١) .

 جميعًا إلى قومهم كما قال عز وجل ،

قال الله تمالى: ﴿ إِذْ قِمَالَ لَمُهُمُ أَخْسُوهُمْ نُوحُ أَلَّا تتقون ﴾ [الشعراء :١٠٦] .

وقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَّا تَنْقُونَ ﴾ [ الشعراء : ١٣٤ ] .

وقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمَ أَخُوهُمْ لُوطُ ٱلَّا تَنْقُونَ ﴾ [ الشعراء : ١٦٨ ] .

\*\* وهي أيضًا وصبة الصحابة والتابعين بعضهم لبعض من ذلك وصيمة أبي بكر الصمديق رضمي الله عنه إذ كان يقول في خطبته :

أما بعد . . فإنسي أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا

<sup>(</sup>۱) هذا جسزء من حمديث أخسرجه أبو داود (٤ / ح ٤٦٠٧ ) والتسرماذي (۵/ ح۲۷۷) وقال الترمذي حديث حسن صحيح .



عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة .

. . ولما حضرته الوفاة عمهد إلى عمر رضي الله عنه فقال: اتق الله يا عمر .

ومن ذلك وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله بن عمر قال: أما بعد . . فإني أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه من انقساه وفاه ومن أقرضه جزاه ومن شکر زاده .

ومن ذلك وصية على بسن أبي طالب رضي الله عنه لرجل استعمله على سربة قال له : أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من نــقاه ولا مــنتــهي لك درنه وهو يملك الدنيا والآخرة .

ومن ذلك رصيبة عمر بن عبد العبزيز رحمسه الله إلسي رجل قسال : أوصيك بتسقوى الله عسرَ وجل التي لا ا يقبل غسيرها ولا يرحم إلا أهلهما ولا يثيب إلا عليهما فإن الواعظين بها كثير والمعاملين بها قليل جعلنا الله وإياك من المتقين .

وقسيل لرجل من التسايعين عند مسوته أوصنا فقسال خ اوصيكم بخاتمة سورة النحل ، فإذا هي قوله تعالى : ﴿ إِنْ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ [ النحل:١٢٨] . وهكذا أخي القارئ . . تجد أنه لا بد لنا من العمل بهذه الوصية العظيمة . . . لا اتق الله حيثما كنت . . ؟ . وتذكر هذه الأبيات الشعرية الرائعة : تزود من التقوى فإنك لا تسسسلري إذا جن لبل هل تعيش إلى الفجـــر فكم من فتى أمسى ويصبح لأهسيًا

وقد نسبجت أكفانه وهو لأ يسسدري وكم من عروس زينوها لزوجهـــا وقد قبضت أرواحهم ليلة القسسدر

وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد دخلت أجسامهم ظلمة القبسر

وكم من صحيح مات من غير علـــة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

#### \* \* حقيقة التقوى ومعناها :

قلنا سلفًا إن تقوى الله تعالى هي أعظم الوصايا في الدين كله ، وهي خمير صا يستمفيد به المسلم في دبسنه ودنياه ، فإن العلم بالله هو أشرف العلوم وأنفعها ، ولللث خصسها الله تعالى في كثير من المواضع ولأسبب كشيرة فمثلاً :

تقوى اللمه تعالى قد تكون سببًا لأن تجمعل العسمير يسيرًا ، والعدو حبيبًا ، والبعيد قريبًا ، وتكون سببًا للرزق من حيث لا يدري العبد ولا يتوقع .

قال تعمالي : ﴿ وَمَنْ يَسَقَ اللَّهِ يَجَمَعُلُ لَهُ مِنْ أَمْسِرُهُ يَسِرًا﴾ [ الطلاق الآية : ٤ ] .

قال تعمالي : ﴿ وَمَنْ يَتَى اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرَجًا \* ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ [ الطلاق ٢ − ٤ ] .

وثقوى الله قد تكون سيبًا لـتكفير الذنوب والمغفرة
من رب الأرض والسماء .

قال تعالى : ﴿ إِن تَنقُوا اللَّهُ يَجْعُلُ لَكُمْ فَرَقَانًا وَيَكْفُرُ



عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ﴾ [الأشال: ٢٩].

 \* وتقــوى الله هي خميــر الزاد لأولى الألبــاب يوم القيامــة ، اليوم الذي لا ينفع فيه مــال ولا بنون ولا حسب ولا تسب فكل هذا إلى زوال ومن اتقى الله تعالى فعد أقلح وفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور .

قال تعالى : ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ﴾ [ البترة: ١٩٧].

 وتقسوى الله تعمالي نسور وهدى لمن تدبر القسرآن العظيم وعمل بحلاله واحترز من حرامه .

قال تعالى: ﴿ ذَلِكُ الْكَتَابِ لَا رَيْبِ فَيِهُ هَلَى للمتقين ﴾ [ البقرة : ٢ ] .

ولبيان حقيقة التقوى أكثر اقرأ ما كتبه ( سيد قطب ) رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قبال: الهدى حقيبةته ، والهدى طبيعتمه ، والهدى ماهيمته ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونورًا ودليلاً ناصحًا مبينًا؟... للمتقين .

التقوى في القلب هي التي تؤهله للاشفاع بهذا
الكتاب بل هي التي تقتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي
دور، هناك , هي التي تهيئ القلب أن يلتقط وأن يتلفى وأن
يستجيب .

ويستطرد ( سيد قطب ) رحمه الله تعالى في تفسير. فيقول :

فتلك التقوى . . حساسية في الضمير ، وشفافية في الشعور وخشية مستمرة ، وحذر دائم ، وتوق الأشواك الطريق . . طريق الحنياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات ، وأشواك المطامع والمطامح وأشواك المخاوف والهواجس ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن الا يملك إجابة رجاء ، والخسوف الكاذب عن الا يملك نفسما والا ضرا وعشرات غيرها من الأشواك . اه. .

\* ثم تأمل أخي القارئ لتدرك حقيقة النقوى تمام الإدراك تفسير قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا

تفسير في ظلال القرآن لمسيد قطب / ١.

الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [ آل عمراد ١٠٢ ] . . فيما ذكره ابن كثير في تفسيسره قال : قال الن عباس في منعني قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ﴾ أي أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومــة لاتم ، ويقومون بــالقِسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم -

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُمُونَنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسَلِّمُونَ ﴾ أي حافظوا على الإسلام في حال صحـتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليمه فعياذ بالله خلاف ذلك<sup>(۱)</sup> . اهـ .

 ولزيادة معلوماتك عن حقيقة التقوى لتكون على بينة إليث هذه الآثار عن السلف الصالح :

– ورد أن عمــر من الخطاب رضي الله عنه سأل أبي ابن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك ؟

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن المظيم لابن كثير / ١.

قال: بلي.

قال: فما عملت ؟

قال : شمرت واجتهدت.

قال : فذلك التقوى .

 \* ولعل أشهـر تعريف للتقوى قـول الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه عنــدما ســئل عن التقــوي فقــال التقوى أربعة : الخوف من الجليل . . والعمل بالتنزيل . . والرضا بالقليل . . والاستعداد ليوم الرحيل.

 وها هو عمر بن عبد العزيز رحمة البله عليه ينير بصائرنا عن بعض معاني التقوى فيقول :

ليس تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيمــا بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حــرم الله وأداء ما افترضه الله فمن رزق بعد ذلك خير فهو خير إلى خير .

\* وقمال سميملنا أبو الدرداء رضى المله عنه : تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة ، وحتى يتسرك بعض ما يرى أنه حسلال خشسية أن يكون حسرامًا .

ليكون حجابًا بينه وبين الحرام فإن السله تعالى قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾[ الزلزلة ١٠-٨].

 وقال الحسن البيصري رحمه الله تعالى : المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم .

 وأخيرًا وليس آخرًا في حقيقة التقوى ومعناها يوضحها لنا جليًا في كلمتين ( أبر يزيد البسطامي ) رحمه الله تعالى فيقول: النقي من إذا قال ، قال لله . ومن إذا عمل ، عمل لله .

#### # صفات أمَلَ التقوس :

صفات أهل التمقوى كثيرة لا حصمر لها ولكن نذكر منها أربعًا من الصفات أراها من وجهة نظري لها أهمسية خاصــة في الوصول بالعبــد إلى الاستقــامة على طريق الله تعالى مسرضحين بالأمسئلة والقصص والمواعظ الحسسنة عن السلف الصالح ما يغذي القلب وينعش الفكر ويحبب النفس إلى الصلاح والتقوى .



ذلك لأننا في حساجة شسديدة للقسدوة الصالحية الني نقستدي بهما . . ولأنتا في حماجة إلى إصلاح العبسوب والآفات التي في قلوبنا . . ولأننا ابتعدنا عن تعاليم الكتاب والسنة وغرنـــا بالله الغرور ، فلا يد من الــعودة إلى طريق الرشاد والاقتداء بسلف الأمــة الأطهار في تقواهم وورعهم وخوفسهم من الله تعالى وصدق إيمانسهم بالله ورسوله ﷺ عسمى أن يجعلنا الله وإباكم من الذيسن يستسمعون السقول فيتبعون أحسنه .

(١) الصفة الأولى: السمع والطاعسة لنه ولرسوله صَلِيْكُ ، نفتــرض جدلاً أخي القارئ : أنك مريض . فسماذا تفعل ؟ . . ســوف تذهب إلى طبيب حــاذق يشخص لك الداء ويصف لك الدواء . ثم بعد ذلك يطلب منك تناول الدواء على فترات منتظمة ، ذلك من جهة الطبيب ، ومن جهتك أنت تطيع تعليماته حسرفيًا حتى يتم الشفاء بإذن الله تعــالى . أمــا لو رفــضت وتناولت الدواء كــمــا يحلو لك وأبيت السمع والطاعة فلن يتم الشفاء . . ولله ورسوله ﷺ



المثل الأعلى . الله عز وجل أمرنا بأوامر كثيـرة ونهانا عن نواهي كثيرة . . أمرنا : الإحسان إلى الوالدين . . الزكة والصلاة والصــوم . . الحج لمن استطاع إليه سبــيلا . . أداء الشهادة وتحصيل العلم . . إلخ .

ونهانا عن السرقة . . الزنا . . أكل مال اليستيم . . قذف المحصنات المؤمناتُ . . التعامل بالربا . . إلخ .

والنبي ﷺ لا تخلو السنة عن الترغيب والترهيب . طلب منا إفشاء السلام . . الإحسان إلى الجار . . التواضع والإيـثار والمحبـة . . الصدق . . الأمــر بالمعروف

والنهى عن المنكر . . إلخ .

البخل . . الكذب . . الغيبة والنميسمة . . قول الزور . . السحر ، ، إلخ ،

فماذا فعلنا ؟ ا . . هل أطعنا الله ورسوله ﷺ ؟ هل قلنا قول الحق سبحانه : ﴿ سمعنا وأطعنا ﴾ وهو فول أهل الإيمان والتوحيد . .. أم كما قال اليهود .. ﴿ سمعنا وعصينا ﴾ ..

واقع الحال يقبول أن المبلمين يستمبعون للخطب والدروس من هنا وهناك، ثم تراهم يبكون عندما يستمعون إلى الشيخ ( محمد حسان ) في خطبته عن وفاة الرسول ﷺ .

وتدمع أعينهم وتزيد دقسات قلوبهم رعبًا وخوفًا وهم يستبمعنون إلى دروس الذكتور ( عنمر عبند الكافي ) في حديثه عن الدار الآخرة .

ويستغيفرون ويتعجبون عندما يستميعون إلى الشيخ (محمد حسين يعـقوب،) في حديثه عن تارك الصلاة . ثم يخرجون ولسان حالهم يقول . . ( سمعنا واستمتعنا ) .

- . . ماذا عن الترهيب والترغيب ؟!!
  - . . ماذا عن الحلال والحرام ؟ !!
  - . . ماذا عن الثواب والعقاب ؟ !!

هیهات. . هیهات . . کل هذا یذهب هباء مع بیاض القلوب ، وحسن الظن بالله تعالى ورحمته، وشفاعة النبي المختار ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .  \* (حكاية) . . حكي أن هارون الرشيد رحمه المه نعالى حج ، فـ علم أن رجلاً انفرد لعبــادة الله بجبل « أبي قبيس ، • وظهرت على يديه الـكوامات ، فطلب إلى أمير مكة أن يصحبه لزيارته ، فذهبا إليه في صومعته ، واستأذنا في الدخول عليه ، فآذن لهمسا ، ولما دخلا سلما عليه أوم**ا** إليهما بالتحية ، ثم أشار إليهما بالجلوس فحلسا فقال له أمسيسر مكة : إن الجسالس ببن يديك المسيسر المؤمنين هارون الرشيد ، فأومأ برأسه محيبًا وظل على صمته فلم ينكلم ، فقال له الرشيد : عظني .. فالتفت إليه ولم يتكلم .. ثم أمست بعصاه وخط بهما على الأرض . . ( إني استحي ان ألقى الله وقد أمرتك فأطعتني بعد أن أمرك هو قعصيته)... فتأثر الرشيد ، وبكي بكاء شديدًا ، وقال : والله لقد رأينا منك أكشر مما سمحنا عنك ، واستبأذن في الانصراف مع صاحبه ، فأذن لهما(١) . اه. .

وتدبر جميساً هذه الآيات الكريمات من كسماب الله تعالى ففيها الكفاية وإليها المنتهى . .

<sup>(</sup>١) الأنابيش لعبد الرحمن الضبع / ٦.

قَـالَ الله تعـالَى : ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولَ وَٱطْعَنَا ثُمُّ يَتُولَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ رَمَّا أُولَنِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذًا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ \* وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ \* أَفِي قُلُوبِهِم مُوضٌ أَم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَتِكَ هُمُّ الظَّالمُونَ ﴾ [النور: ٤٧ - ٥٠].

وإليك أخي القسارئ هذه الآثار الطيبسة لتدرك مسدى حب السلف الصالح وطاعتهم لله ولرسوله على .

\* من ذلك ما جـاء في البخاري ومـسلم عن عابس ابن ربيعة قسال: ( رأيت عمسر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ، (يعني الأسـود) ويقول : أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضــر ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقــبلك ما

 ومن ذلك ما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه (۱) الترجه البخاری (۳/ ح ۱۰۹۷ / قتح ) ، ومسلم ( ۵ / حج / ۹۲۰ / بعد أن أصبح خليفة لرسول الله ﷺ قال في خطبته : «أطيعـوني ما أطعـت الله ورسولـه ، فإذا عـصـيت الله

ورسوله فلا طاعة لي عليكم ا<sup>(۱)</sup> .

وكان أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يتسابقان فيما بينهما في طاعة الله ورسوله وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : أمرنا رسول الله أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي ، فقلت اليوم أسبق ، إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالي ، فقال عليه . ما أبقيت لأهلك ؟ . . قلت : مثله .

قال: وأتى أبو بكر - رضي الله عنه- بكل ما عنده. فقال ﷺ: ﴿ مَا أَبَقَيتَ لَأَهَلُكُ ؟ ﴾. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبداً(''). ومن هذه الآثار الطيبة يتبين لك أخي القارئ. . إلى

<sup>(</sup>١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية وقال هذا إسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترملى في المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر ( ° / ٦١٤ ) وقال
هذا حديث حسن صحيح.

أي مدى وصلت طاعــة الصحــابة للنبي ﷺ وعمــلاً بسنته والاهتداء بهديه فسهو الأسوة الحسنة كمسا أخبرهم الله جل وعلا في كتابه العــزيز : قال تعالى : ﴿ لَقَدَ كَــانَ لَكُمْ فَي رسول الله أسوة حسنة لمن كسان يرجسو الله واليوم الآخس وذكر الله كثيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] .

# # الصغة الثانية ؛ الذوف من الله تعالى :

اعلم رحمـك الله أن أهل التقوى دائـمًا على خوف ورجل دائمين . .

خوف من الله تعالى يوم القيامة . . وخوف من سوء الحناتمة في الدنيا . . لماذا ؟ ! لأنهم قد وعوا قول النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال ﷺ : ﴿ إِن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل المسلك فسينفخ فسيه السروح ، ويؤمس بأربع كلمنات ، يڭتب رزقته وأجله وعمله وشنقي أو سعيند .. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليحمل بعمل أهل الجنة حتى

ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيلخلها »(١) .

نعم الخوف من الله وسوء الحاتمة كان الشغل الشاغل لنصحابة والسلف الصالح أطار النوم من عيونهم والطمأنينة من قىوبهم ، وقد كان يتسمني الراحد منهم لو لم يخلق حتى لا يحاسبه الله تعالى على الرغم من أنهم أقرب الناس من رسول الله ﷺ ، وأفسضل الأمة إيمانًا ويقسينًا وتقوى ، كانوا كما وصفهم (ابن القيم) فرسانًا بالنهار رهبانًا بالليل . - ها هو عسمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض أيامًا ، وأخذ يومًا تبنة من الأرض فقال : يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئًا مذكورًا. يا ليت أمي لم تلدني، وكان في وجهه خطان أسودان من البكء" اهـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه لبخاري (۱۱/ح۲۰۹۴/طنع) ومسلم (٤/قدر/۲۰۲۲/ح۱) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة لابن الجوزى / ١ .

 – ورري أيضًا عنه رضي البله عنه أن رجبالاً لفيه فقال: يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فــلان فقد ظلمني . . فــرفع عمر درتــه وخفق بها رأس الــرجل وقال له: تدعون أمـير المؤمنين وهو معرض لكم ، مـقبل عبيكم حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه :

أعدني . أعدني . فانصرف الرجل غضبان أسفًا ، فقال عمر علي بالرجل . فلما عاد ناوله مخفقته وقال له : خد راقستص لنفسك مني قسال الرجل : لا والله ، ولكني ادعها لله وانصرف . ولما عاد إلى بيته رضي الله عنه جلس بحاسب نفسه ويقسول : ابن الخطاب ؟ .. كنت رضميعًا غـرفعك السله ، وكنت ضالاً فسهـداك الله ، وكنت ذليــلاً فأعبزك الله . ثم حملك عبلى رقاب الناس فسجاءك رجل يستعديسك فضربته ، فماذا تقول لربسك غدًا إذ أنيته ؟ ... وظل خائفًا يترقب . . <sup>(١)</sup> اهـ .

 وعشمان بن عشان رضي الله عنه من خوف كان يقول : وددت أني إذا مت لا أبعث .

<sup>(</sup>١) من كتاب خلفاء الرسول لخالد محمد خالد.

 # وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول : يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل.

ع وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: ي ليتني كنت نسيًا منسيًا .

\* وسيدنا عــمران بن حصين رضي الله عنهــما كان يقول : يا ليتني كنتُ رمادًا تذروه الرياح .

وكذلك كان التابعين من بعدهم . . وها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا ذكر الموت التفض انتفاض الطير ، ريبكي حتى تجري دموعــه على لحيته ، ويكي ليله فبكي أهل الدار ، فسلما تجلت حنهم العبسرة قالت فساطمة روجته : بأني أنت يا أمير المؤمنين .

لم بكيت ؟ ! . . قدال : ذكرت متصرف الدقوم من بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ٠٠٠ ثم صرخ وغشي عليه ،

 وألا حضرت سفيان الثوري الوفاة ، جعل يبكى ، فقال له رجل يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب ، فرفع شيئًا من الأرض وقال : والله لذنوبي أهون عبدي من هذا ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت .

وذكسر عن الربيع بن خشيم أنه كمان لا يزال باكميًا خائمًا ساهرًا بالليل فلما رأت أمه ما به من الجهد ، بادته ، أقتلت قتسيلاً ؟ . . قال : نعم . . قالت : فسمن هو حتى نطلب العفو من أولياته ؟ . . فوالله لو يعلمون ما تلقاه لرحموك . . قال يا أماه ، قتلت نفسي !! وتسأله ابسنته يرمًا: يا أبشاه ما لي أرى الناس ينامــون ولا تنام ؟! قال : إن جهتم لا تدعني أنام .

وغشي على ( مسروق ) في يوم صائف وهو صائم .. فقسالت له ابنته أفطر .. قال : مسا أردت بي ؟ قالت : الرفق . قمال : يا بسنيمة إنما أطلب الرفق لنسفمسي في يوم مقداره خمسين ألف سنة .

وبعلد ... همكذا كمان الرعميل الأول من السلف الصالح . . كانوا رجالاً عـرفوا الله وخــافوه حــتى بلغت القلوب الحناجر . .. أما رجال هذا الزمان .. أصحاب القلوب البيضاء العامرة بحب الله تعالى !! الذين أنساهم الشيطان ذكر الله .

الذين لا يفترون عن مشاهدة الأفلام والتمثليات . وأطالوا الأمل في دنياهم وعسمروها على حساب أخراهم . . . عسمروا دور السينما والمسارح . . وافتسرشوا الحدائق والنوادي .

.. وناموا يحلمون بزينة الحياة الدنيا . فأصبحوا لا يصبرون على البلية ولا يشكرون عند النعمة .

وإذا سمعوا المنادي ينادي حي على الصلاة ...
على لفلاح ترى عيونهم قد زاغت .. وقلوبهم قد لاهت .. وصدروهم قد ضاقت . وعقولهم قد ضمرت ... وألستهم قد أبكمت وصاروا كما قال الله تعالى إلا من رحم ﴿ صم يكم عمي فهم لا يرجعون ﴾ [ البقرة : ١٨ ] . نسأل الله لنا ولهم الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

الصغة الثالثة: الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى :

الرحمة والشفيقة فطرة طبيعية في النفس السوية والآيات والأحاديث النبوية كثيرة تحض على الرفق والرحمة منها : قوله تعمالي : ﴿ وَالْكَاظُمِينَ الْغَمِيظُ وَالْعَمَافِينَ عَنْ الناس والله يحب المحسنين ﴾ [ آل عمران : ١٣٤ ] .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُسْتُونُ الْحُسَنَةُ وَلَا السَّبِّئَةُ ادْفُعُ بالتي هي أحسسن فواذا الذي بينك وببنه عبداوةٌ كبانه ولي حميم \* وما يلقاها إلا الذيس صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم ﴾ [ نصلت : ۲۵ − ۳۵ ] .

## ومن الأحاديث :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال ﷺ : إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف ، وما لا يعطى على ما سواه ؛ (١) ﴿

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد ، فسقام الناس ليقعوا فيسه ، فقال النبي عَمَلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) آخرجه مسلم ( ٤ / پر / ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤ / ح٧٧ ).

«دعوه ، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين »(١) . و( السجل ) بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلثة ماء ، وكذلك الذنوب .

- وعن التعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال ﷺ : ﴿ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسسد إذا اشتكي منه عضو تداعسي له سائر الجسد بالسبهر والممي »<sup>(۲)</sup> .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ﷺ : ﴿إِذَا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم ، والكبير ، وإذا صلى أحسدكم لنفسسه فليطول ما

وفي رواية : ﴿ وَذَا الْحَاجِةِ ﴾

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري ( ١ / ح٢٢٠/ قتح ) والنسائي ( ١ / ح٢٠ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخباري ( ۱۰/ ۲۰۱۱/ فتح ) بلفظ " ترى المؤمنين " ومسلم (٤/بر/ ۱۹۹۹/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) آخرجه البخاري (٢/ ٣٠٣/ قتح) ومسلم (١/ صلاة/ ٣٤١ / ١٨٤).

# \* وقصص الرحمة والشفقة على عباد الله كثيرة منها على سبيل المثال:

 من ابن عسمر رضي الله عنهـما قــال : ( قدمت رفقة من التنجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن : هل لك أن تحرسمهم الليلة من السرقة ؟ فباتا يحرسنهم ويصليان ما كتب الله لهما . قسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه : اتقى الله وأحسني إلى صبيك . ثم عاد إلى مكانه ، فسمع بكامه ، فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك. ثم عاد مكانه فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقسال لها : ويحك ، إني لأراك أم سوء ، ما لي أرى ابنك لا يقسر منذ الليلسة ؟ قالت : يا عسب الله قسد أبرمتني منذ الليلة ، إني أريغه عن الفطام فيأبي قال : ولم قالت : لأن عمـر لا يفرض إلا للفطيم . قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهرًا .

قال : وبحك لا تعجليه . فصلى الفــجر وما يستبين الناس قسراءته من غلبة البكاء فلما سلم قبال: يا بؤسيا



تعمس ، كم قتل من أولاد المسلمين . ثم أمسر مناديًا فنادى أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام ، فإنا نفرض لكم مولود في الإسمالام ، وكستب بذلك إلى الآفاق أن يفسرض لكل مولود في الإسلام<sup>(١)</sup> .اهـ .

 وروى أيضًا عن عسمر رضي الله عنه ( أن رأى رجلاً من أهل الذمة يســأل على أبواب الناس ، وهو شيخ كبير ، فقال له عمسر : ما أنصفناك ، أخذنا منك اجزية ما دمت شابًا ، ثم ضيعناك اليوم . وأمر بأن يحرى عليه قوته من بيت مال المسلمين )<sup>(۱)</sup> . اهـ .

فتأمل أخي القارئ رحمة عمر بن الخطاب بخلق الله واذكر دائمًا أن من لا يرحم لا يُرحم كما قال النبي ﷺ . هذا وقد بلغت رحمة الإسلام ونبي الإسلام مبلغًا عظيمًا حنى مع الحسيوان الأعجم . حـقًا . . إنك اخي القارئ تنتسمي إلى دين رحمة وسسماحة فكن دائمًا فسخورًا معتزاً بدينك الذي هداك الله تعالى إليه.

 <sup>(</sup>۱) صفة الصفرة الابن الجوزى / ۱ .
(۲) من كتاب تنبيه الغافلين للسعرقندى .

# \* ومن الأحاديث العظيمة في رحمه الإسلام بالحيوان ما يلى :

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ﷺ : ابينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب بلهث يأكل الشرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فسملاً خفه مساء ثم أمسكه بفيه حتى رقى نسستى الكلب فشكر الله له فغفر له » (١) . رمعني ( يلهث ) أي يخرج لـسانه من شدة العطش ، و(الثرى ) التراب الندى .

- وعن ابن عبسر رضي الله عنهما قبال: إن رسول الله ﷺ قال: ٥ عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقنها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »(١). . وخشاش

<sup>(</sup>۱) أخرجه السخاري (۱/۲۲۱۲، ۲۶۱۱/فتح) ومسلم (۱/اسسلام/ ص ١٧٦١/ ح١٥٣) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى (۱۱/ح۱۲۸۸ فتح)ومسلم(٤/سلام۱۷۱۷/ح۱۸۳)

الأرض هي هوامها وحشراتها .

 وعن ابن عباس رضي الله عنهـما قال : إن النبى ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه ، فقال : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الذي وسمه »<sup>(۱)</sup> .

هكذا بلغت رحمته على بالحيسوان وأمرنا بالرحمة والشفقسة عليهم للدرجة التي يثاب الإنسسان عليها بالجنة أو يعذب بسببهما في النار والعياذ بالله . . ولم لا والله تعالى ارسله للعسالمين قبائلاً له: ﴿ ومنا أرسلنناك إلا رحمة للعالمين﴾ [الأثبياء الآية: ١٠٧].

وبعد كــل هذا تسمع أخى القسارئ . . ثمن ينتســبون إلى جسمعيسات الرفق بالحسيوان إن الإسلام دين لا يسعوف الرحمة بالحيران، وهذا كذب وافتراء: قال تعالى: ﴿ مَا لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ﴾ [ الكهف : ٥ ] .

الإسلام عرف الرحمة بالحبوان ، منذ اكثر من

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم ( ۱۳ لیاس / ۱۹۷۳/ح۱۰).

١٤٠٠ عام قـبل أن تنشأ هذه الجـمعـيات ... وإني أخص بالذكر ممثلة الإغراء الفرنسية ( برجيت باردوا ) التي وصيفت المسمين بأنهم منتوحيشون ! . . لماذا ؟! لأنهم يذبحون الخراف في عيد الأضحى بكميات كثيرة !!!

. . . يا لرقة قلبها ورحمتها وحبها للحيوانات . . .

. . ما لها وللسمسُلمين ؟!! . . نقول لها ولأمسئالها

من دعاة حقوق الحيوان . . لكم ديسكم ولنا دين . . ويقولسون إن في بيتهما تأوى عشسرات من القطط والكلاب وحيوانات شتى !! .

تأنس بهم ويؤنسون بها.وريما بعد موتها يرثونها !! . . فسقسد تعسودنا منهم على كل شساذ وغسريب عن

القطرة. . هذا شأنهم . . لكن منا لها ولحراف المسلمين؟ ! نحن إنما نزدي مناسكنا طاعة لربنا وهو أرحم الراحمين . . الصغة الرابعة : الدعوة إلى الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ أَدْعَ إِلَى سَبِيلَ رَبُّكُ بِالْحَكَمَةُ والموعظة الحسنة وجبادلهم ببالتي هي أحسن إن ربك هو

أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] وقال تعالى : ﴿ وَمَنَ أَحْسَنَ قَـوَلاً ثَمَنَ دَعَا إِلَى اللَّهُ وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] . وعن أبي رقسية غيم بن أوس الداري رضي الله عنمه قال: إن النبي ﷺ قال: ﴿ اللَّهِنِ النصيحة ﴾ . . قلنا: لمن ؟ قال: « لله ولكتابه ولرشوله ولأثمة المسلمين .. وعامتهم »(١) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ﷺ : ﴿ من دعا إلى هدى كمان له من الأجر مثل أجـور من تبعــه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ، ومن دعـا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا ؟ (١) .

والآيات والأحساديث عن فضل الدعسوة والداعي لله تعالى كشيسرة يضيق بهما المقمام هنا ، ولكن لا بديل من الدعوة من أجل نصر دين الله تعالى ، ولقد ظل النبي ﷺ ١٣ سنة في مكــة و١٠ سنوات في المدينة يدعـــو إلى الله

 <sup>(</sup>۱) اخرجه مـــلم ( ۵/حج/٩٧٤) وأبو داود (۲/١٧٣٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٤ / العلم / ٢٠٦٠ / ١٦ ) وأبو داود ( ٤٦-٩/٤ ) .

تعالى حتى أثاه اليسقين ، ومن بعده صحابته والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعم بإحسان إلى يوم الدين فلهي فريضة من الله على كل مسلم وبأي وسيلة كانت . يقول تعالى : ﴿ فَاتَقُوا الله مَا استطعتم .. ﴾[ التنابن : ١٦ ] .

، إن رزقك الله علمًا فـــادع إلى الله وعــلم مما علمك الله فزكاة العلم إخراجه

... وإن رزقك مالاً فــتصـدق رساعد إخــوانك ويسر

على معسر فإنها تجارة مع الله لا تبور .

، وإن رزقك صحة رعافية ولم يرزقك مالاً أو علماً فساعد إخوانك واخدمهم وابتسم في وجه اخيك وأدخل السرور عليه فهذه دعوة لله وفي سبله عز وجل ، وهكذا ، وتأمل معي هذه الأساليب في الدعوة وكن من أهلها وادع إلى الله على يصيرة بلا تنظع أو تشدد أو غلو وقل قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على يصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أدعوا إلى الله على يصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾[بوسف:١٠٨] .

#### والبك ثلاث وسائل من وسائل الدعوة الطيبة :

\* الوسيلة الأولى: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة:

\* عن أبي أمامة قال : إن فتسى شابًا أتى النبي ﷺ فقل : يا رسول الله ، ائذن لي بالزنا !! قاقبل القوم عبيه، فزجروه، وكالوا مه مه ( وهي كلمة زجر ) .

فقال ﷺ : • ادنسه » ، فسدنا منه قسريبًا . قسال : فجلس ،

فقال ﷺ : • أتحبه لأمك؟ •

قال : لا والله ، جعلني الله فداك .

فقال ﷺ : « ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ا ـ

ثم قال ﷺ : ﴿ أَفْتَحِبِهِ لَابِنْتُكُ ؟ »

قال : لا والله يا رسول الله، جملني الله قداءك .

قَلَ ﷺ : ﴿ وَلَا النَّاسُ يَحْبُونُهُ لَبِنَاتُهُم ﴾ .

ثم قال ﷺ : ﴿ أَفتحبه لأَختك ؟ **١** 

قال : لا والله ، جعلني الله فداءك .

لحالاتهم ١ .

قال ﷺ : ﴿ وَلَا النَّاسُ يَحْسُونُهُ لَأَخُواتُهُم ﴾ ، ثم قال ﷺ : « أفتحبه لعمتك ؟ » قال : لا والله ، جعلني الله فداءك . قال ﷺ : ﴿ وَلَا النَّاسُ يَحْبُونُهُ لَعْمَاتُهُم ﴾ . ثم قال ﷺ : ﴿ أَفْتَحِبِهِ لِخَالِتُكَ ﴾ ؟ قال : لا والله، جـعلني الـله فـداءك . قـال ﷺ : ﴿ وَلَا النَّاسُ يَحْبُونُهُ

قال : فوضع يده عليه ، وقال : « اللهم أغفر ذنبه، وطهر قلبه وحصن فسرجه » ، فلم يكن بعد ذلك الفستى يلتفت إلى شيء<sup>(١)</sup> . .

إنها دعوة عملية بالأسلوب الحكيم والكلمة الطيبة والحكمة التي تدخل أغوار القلب فسنزلزل كسيان الإنسان وترجه رجًا فيذعن للحق ويعستزل الباطل بلا رجعة ، فكن كالحبيب المصطفى بكلي في تواضعه وحلمه وحكمته وصبره وهو القائل ﷺ :

« فوالله لأن يهدي الله بك رجيلاً واحداً خير من

<sup>(</sup>١) أحرجه أحمد في مستده ( ٢٥٢/٥ ، ٢٥٧ ) .

حمر النعم اا<sup>(۱)</sup> .

\* الوسيلة الثانية : الدعوة بالمال :

أما إن رزقك الله مالاً فأنفق بما رزقك الله وتأمل معي . . هذا الموقف الكبير لسيدنا عشمان رضي النه عنه فقلمد كان في المدينة قسبل قدوم النبسي ﷺ بثر يقال لله بثر رومة، كانت أعذبُ آبار المدينة وكان لا يشرب منها أحد إلا بشمن . وكنان صاحبها يهودي – وقيل مسلم فلمنا ضاق الأمر بالمسلمين قال ﷺ : ﴿ من حفر بنر رومة فله الجنة ، (٢) . وانطلق عشمان ليكسب الجنة ، فساشترى البستر بخمسة وثلائين ألف درهم . . وقيل عــشرين ألف درهم فجــعلهـ للغني والفقير وابن السبيل .

- والثابت أيضًا عنه رضي الله عنه في خلافة عسمر ابن الخطاب رضى الله عنه أن أصابت الناس سنة مجدية أخذت الأخضر واليابس حتى سمى عامها لشدة قحطه بعام

<sup>(</sup>۱) اخبرجه البيخاري ( ٦/ ح٢٩٤٢ / فيتح ) ، ومسلم ( ٤ / فيضيائل الصحابة / ۲۷۸۱ / ۳۵ ) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أحرجه البحاري ( ٥ / ٢٧٧٨ / فتح )

الرمادة ، وما ازداد الكرب ، ويلغت القلوب الحناجر أقبلوا على عمـر وقالوا: يا خليـفة رسول الله ، إن السـماء لم تمطر ، وإن الأرض لم تنبت وقد قارب الناس على الهلاك فماذا نصنع ؟ 1

قال عــمر : اصبروا واحــتسبوا ، فــإني أرجو أن لا تمسوا حتى يفرج الله عنكم .

فلمنا كان آخير النهبار ، وردت الأخيبار بأن عيبراً لعشمان بن عفان جاءت من الشام ، وأنها ستصل المدينة عند الصياح فسما أن قضيت صلاة الفسجر حتى هب الناس يستقبلون العير جماعة إثر جماعة .

والطلق التسجار بتلقف ونها ، فسإذا هي ألف بعيسر قد حملت برًا وزيتًا وزيسيبًا . . يركت بباب عشمان بن عسفان رضي الله عنه . . فدخل التجار على عــثمان وقالوا . بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو .

فيقيال : حبًا وكبرامة ولكن كم تربحبوني على شسرائی ؟ فقالوا: تعطيك بالدرهم درهمين -

فقال : أعطيت أكثر من هذا فزادوا له .

فقال : أعطيت أكثر تما زدتموه . فزادوا له

فقال : أعطيت أكثر من هذا .

فقالوا : يا أبا عمرو ، ليس في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد . . فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطيناك ؟ ! فقال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة فهل عندكم زيادة؟ قالوا : لا يا أبا عمرو .

فقال: إني أشهد الله تعالى . . أني جعنت ما حملت هذه العمير صدقة على فقراء المسلمين . . لا أبتغي من أحد درهمًا ولا دينارًا وإنما أبتني ثواب الله ورضاه .

.. نعم لا تشوان عن الإنفاق بمالك في سبسيل الله

## \* الوسيلة الثالثة: الدعوة بالعلم:

تأمل راقتد أخي القسارئ . . بهذا الحوار في أسلوب الدعوة لمن رزقه الله علمًا بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى و(جهم بن صفوان ) رأس الفرقة ( الجهمية ) الضالة المبتدعة فهو حــوار يدل على غزارة علم أبي حنيفة وبديهته رحمه الله رحمة واسعة .

جاء جهم بن صفوان إلى أبي حنيفة يناظره .

قال: لقد أتبتك الأكلمك في أشياء هيأتها لك.

فقال أبو حنيفة : الكلام مـعك عار ، والحوض فيما تذهب إليه نار تلظى .

فقــال جهـم كــيف حكمت علىّ بما حكمت وانت لم تلقني من قبل ، ولم تسمع كلامي ؟ !

فقال أبو حنيفة : لقد بلغتني عنك أقاريل لم تصدر من رجل من أهل القبلة .

فقال جهم: أتحكم على بالغيب ؟

فقــال أبو حنيفة : لقــد شهر ذلك عنك و ستــفاض وعرفته العامة والخــاصة ، فجاز لمي أن أثبته عليك بما تواتر

فقال جهم : أنا لا أريد أن أسألك إلا عن الإيمان .

فـقــال أبو حنيــفــة : أو لم تعــرف الإيمان إلى هذه الساعة حتى تسألني عنه ؟! .

فقال جهم : بلي ، ولكني شككت في نوع منه .

فقال أبو حنيفة : الشك في الإيمان كفر .

فقال جهم: لا يحل لك أن تصممني بالكفر إلا إذا سمعت مئي ما يكفر .

فقال أبو حنيفة : سل عما بدا لك .

فقال جهم : أخبرني عن رجل عرف الله بقلبه وعلم أنه واحد لا شريك له ، ولا مثيل وعرفه بصفاته وأنه ليس كمثله شيء ، ثم مات ولم يعلق الإيمان بلسانه . . أفيموت مؤمنًا أم كافرًا ؟ !

قال : يموت كــافراً ، ويكون من أهل النار ، إذا لم يصرح بلسانه عما عرفه بقلبه ما لم يمنعه من التسصريح باللسان مانع .

قال جهم : كيف لا يكون مؤمنًا وقد عرف الله حق معرفته 11 ، فقال أبو حنيفة : إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به وإن كنت لا تؤمن بالقرآن ولا تراء حجة كلمتك بما نكلم به من خالف الإسلام .

قال جهم: بل أزمن بالقرآن وأجعله حجة . فقال أبو حنيفة: إن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بجارحتين اثنتين بالقلب واللسان لا بواحدة منهما .

وكتاب الله وحديث رسول الله طافحان بتقرير ذلك. قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَغْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا آمَنًا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن الشَّاهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونُ مِنَ اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتُ مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَمَا عَرَاهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مِينَاتُهُمْ وَنَا لِحِنَاتُهُمْ وَنَا لِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

فادخلهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الآنهار. وقال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ

لَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا

أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبُهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدُ مِنْهُمْ وَنَحَنَّ لَهُ مُسلِّمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٦ ] .

. . فأمرهم بالقول ولم يكتف منهم بالمعرفة والعلم.

ثم استطرد أبو حنيفة يقول : وقال ﷺ : ﴿ قُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا الله تفلحوا » . . فلم يجعل الفلاح بالمعــرفة وحدها وإنما ضم إليها القول . . وقال ﷺ : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ». . فلم يقل يخرج من النار من عرف الله .

ولوكان القول لا يحتاج إليه ويكتفي بالمعرفة من دونه لكان إبليس مؤمنًا. . لأنه عــارف بربه ، فهو يعلم أنه هو الذي خلقه ، وهو الذي يميته ، وهو الذي أضله . قال تعالى على لسانه : ﴿ .. خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ [ الأعراف : ١٢ ] . وقال تعالى : ﴿ فَبِمَا أَغُويَتُنِي لَأُقْعِدُنْ لهم صراطك المستقيم ﴾ [ الأعراف : ١٦]. وقال تعالى : ﴿رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ﴾ [ الحجر : ٣٦ ] .

ولو كان ما تزعمه صحيحًا لكان كثير من الكفار مؤمنين بمعرفتهم لربهم مع إنكارهم له بلسانهم قال تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم .. ﴾ [ النمل: ١٤ ]

فلم يجعلهم مؤهنين باستيقانهم وإتما عدهم كافرين للمحود السنتهم ، ومنضى أبو حنيفة يتدفق على هذا النسق ثارة بالقرآن وأخرى بالحديث حستى بدأ الانبهار والضعف على وجه ( جهم ) . . وانسل من بين يدي أبي حنيفة وهو بقول لقد أذكرتني شيئًا كنت ناسبه ، وسارجع إليك.

ثم عضى إلى غير عودة(١) اهـ.

وأخيراً وليس آخراً إن كان الإنسان لا يملك الحكمة ولا العلم ولا المال فسقد يرزقه الله تعالى نعمة الصحة والعافية فليشكر الله تعالى على هذه النعمة ويساعد إخوانه بالجهد ما استطاع لذلك سبيلاً ولتذكر قبول الله تعالى : ﴿وافعلوا الخير لعلكم تقلحون ﴾ [ الحج : ٧٧ ] .

وقول النبي ﷺ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ﷺ قال: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن

<sup>(</sup>١) من كتاب صور من حياة التابعين .



فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة ١٠٠٠ .

وبعد أخي القارئ . . هذه أربع صفات من صفات أهل التقــوى أسأل الله لك ولبي وللمــؤمنين أن نكون منهم وأن يحشرنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

## أحباتي في الله ...

إلى أن نلتقسي في الجزء الرابع من السلسلة أسستودع الله دينكم وأمانتكم إنه نعم المولى ونعم النصير ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين .

وکتبه سید مبارک ( ابو بلال )

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى (٥ / ٢٤٤٢ / فتح).

# الفهرس

| ٣   | مقدمة الكاتب                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٥   | اصل المتقوى ' الصل المتقوى '                                       |
|     | منابع التقوى                                                       |
| 44  | تتوى الله أعظم الوصايا                                             |
| 77  | حقيقة التقوى ومعناها سيسسسسس                                       |
| 41  | منات أهل التقرى                                                    |
| ۴۲  | (١) السمع والطاعة لله ورصوله ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٨  | <ul><li>(۲) الحرف من الله تعالى</li></ul>                          |
| ٤٤  | (٣) الرحمة والشفقة                                                 |
| ۵ - | <ul><li>(٤) الدعوة إلى الله تعالى</li></ul>                        |